

غزوة مؤتلة



بَعَثَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم الْحَارِثُ بِن عُميْرِ اللَّازْدِيِّ بِكَتَابٍ إِلَى عَظيم بُصْرَى ببلدة في السَّامِ تُسَمِّي اللَّاقاءَ » يَدْعُوهُ فيه إِلَى الإسلام ، وكَانَ ذلك في السَّنَهُ السَّنَهُ السَّادسة بَعْدَ الهجرة . وبينما الْحارث في طريقه لأداء مهمته تعرض لَه مالم يكن في الحسبان .



إِذْ خَرَجَ عَلَيْه في الطَّرِيقِ شُرَحْبِيلُ بْن عَمْرُو الْغَسَّانِيُّ هُوَ وَرَجَالُهُ . وَكَانَ قَيْصَرَ الرُّومِ قَدْ جَعِلهُ قَائداً عَلَى الْبَلْقَاءِ فَأَمَر شَرَحْبِيلُ رَجِيلَةً ، فَأُوثَقُوا الْحَارِثِ بِالْحَدِيدِ وَأَخَذُوهُ إِلَى مُعَسْكَرَهُم ، وَهُنَاكَ أَمَرَهُمْ بَقَتْلُه . هَذَا ولَمْ يَقْتَلُ لِلسَّبِي







فَلَمَّا نُقلَتُ أَخْبَارُ مَقْتَلِ الْحَارِثِ إِلَى الْرَسُولِ صَلَى اللهَ عليه وَسَلَم حَزِنَ حُزْناً شَديداً ، ولأنَّ قَتْل السَّفْرَاء والرُسُلِ عليه وسلم حَزِنَ حُزْناً شَديداً ، ولأنَّ قَتْل السَّفْرَاء والرُسُلِ مِنْ أَشَدُّ الْجَرَائِم ، وأَنْتَظَرَ الرَسُولُ صَلَى الله عليه وسلم حتى فَرَاغه مِنْ أَعْدَائِه الْيَهُودِ وَغَيْرِهم ، ثُمَّ أَمَر بِتَجْهِ بِينِ جَيْمً فَوَيَا لَمُحَاسِبَة هَؤُلاء الظَّالِمِينَ عَلَى مَقْتَلِ الْحَارِثِ .

عين رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَيْدَ بن حَارِثَة قَائداً لَجَيْش الْمُسْلَمِينَ وَمَنْ بَعْده جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالَب وَمَنْ بَعْده عِعْفَر بْنَ أَبِي طَالَب وَمَنْ بَعْده عبد السَلَم بْن رَوَاحَة وَكَانَ عَدَدُ الْجِيشِ ثَلَاثَة أَلاَف مُقاتَل وَطَلَبَ مِنْهُم الرسُولُ صلى الله عليسه وسلم أن يَدْعوهم إلى الإسلام أولاً فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا قَاتلُوهُم .





وَكَانَ الرَّسُولُ صِلِّى الله عليه وسلم يُوصيهِ وَبِّلَ وَرَحَيلَهِم قَبِلَ رَحِيلَهِم قَائلاً : اغْزُوا بِسْم الله في سبيل الله ، وَلاَ تغُدُرُو، ولا تقتلُوا وليسدأ أوامرأة ، ولا مسنأ ولا تَهدَّمُوا بِنَاءاً . ثمَّ خَرَكَ الْجَيْشُ الإسلامي نَحْوَ أَعْدَاء الله ..

وَبَعْدَ مَسِيرَة أَيَّامٍ مَنَ الْمَدِينَةِ وَصَلَ جَيْشُ الْمُسْلَمِينَ إِلَى مَنْطَقَة مِن أَرْضِ الشَّامِ تُسَمَّى «مُعَانَ» فَعَسْكُرُوا بِها للرَّاحَة، مُنْطَقَة مِن أَرْضِ الشَّامِ تُسَمَّى «مُعَانَ» فَعَسْكُرُوا بِها للرَّاحَة، ثُمَّ جَاءَت هُمَ أَخْبَارُ مِنْ رَجَالِ اسْتَطَالاَعِهِم بِأَنَّ هِرَقَلَ قَيْصَرَ الرَّومِ جَهَرَ جَيشاً عَدَدُهُ مَائَةً أَلْفٍ مِن الرَّومِ .



وأَنَّهُ قَدْ أَعِدٌ نَفْسَهُ تَحَسَّباً لِقُدُومِ جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ انْضَمَّ إِلَى قُوَّاتِهِ مَائَة أَلْفُ آخَرِينَ مِنَ الْمُشرِكِينَ مَنَ قَبَائِلِ لَخْم وَجُذَام وَالْقَيْنِ . وأصبح جيشُ الْكُفَّارِ مِائتي أَلْفِ رَجل.



جَلَسَ قُوَّادُ الْجَيشِ الإِسْلاَمِي بَتَشَاوَرُونَ فيما بَيْنَهُمْ. فَقَالَ أَحَدُهُمْ : لَمْ يَكُنْ فِي حَسَابِنَا أَنْ نُقَابِلَ مثل هَذَا الْعَدَد من جَيشِ الأَعْدَاء . وقَالَ آخر ونحْنُ في بلد و أَرْض بَعيدة عن المَديسَ نَةَ الْمُنَوَّرَةِ ، فَلاَبُدَّ أَنْ نَفَكُر جَيِّداً قَبْلِ أَنْ نَحُوضِ الْمَديسَ نَةَ الْمُنَوَّرَةِ ، فَلاَبُدً أَنْ نَفَكُر جَيِّداً قَبْلِ أَنْ نَحُوضِ الْمَديسَ نَةَ الْمُنَوَّرَةِ ، فَلاَبُدً أَنْ نَفَكُر جَيِّداً قَبْلِ أَنْ نَحُوضِ الْمَدَيسَ مَنْ المُنَوِّرَةِ ، فَلاَبُدً أَنْ نَفَكُر جَيِّداً قَبْلِ أَنْ نَحُوضَ الْمَدَيسَ مَنْ المُنوَرِةِ ، فَلاَبُدً أَنْ نَفَكُر جَيِّداً قَبْلِ أَنْ نَحُوضَ الْمَدَيسَ مَنْ الْمُنَوِّرَةِ ، فَلاَبُدً أَنْ نَفَكُر جَيِّداً قَبْلِ أَنْ نَحُوضَ الْمَدَيسَ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ





وَبَعْدُ لَيْلَتَيْنِ مِنَ السَّتَسَاوِرِ قَالَ أُحَدِّهُمْ : نَبْعَثُ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليه وسلم نُخبِرُهُ بعدد عَدُوناً ، فَإِمَّا أَن يُمدَّنا بالرِّجَوع ولكنَّ عبد اللَّه بْنِ رَوَاحَةَ عَارَضَ هَذَا الرَّأِي ، وَرَاحَ يحثُّ السِّسَاسَ ويشجعهمْ على عارضَ هَذَا الرَّأِي ، وَرَاحَ يحثُّ السِّسَاسَ ويشجعهمْ على القَتَالَ مَهْما كَانَ عَدَدُ الأَعْدَاءِ وَقَوَّ سِلاَحَهُم مَتَمنياً الشَّهادة في سَبيل اللَّه.

فَتَعَاهُدَ الْجَمِيعُ عَلَى الْقِتَالَ حَتَّى النَّصُرُ أَوِ السُّهَادَة في سبيلِ اللَّهِ . ثُمَّ تَحَرَّكَ الْجِيشُ الإسلامِيُّ نَحُو أَرْضِ الْعَدُو سبيلِ اللَّهِ . ثُمَّ تَحَرَّكَ الْجِيشُ الإسلامِيُّ نَحُو أَرْضِ الْعَدُو حَتِي نَزَلُوا مَوْتَةَ وَعَسْكَرُوا بِهَا ،وهناكَ شاهدُوا عَن قُربُ جَمُوعَ هُرَقُل كَأَنُهَا أَمُواجِ الْبحْرِ،وَذَلكَ بِكَثْرَةَ عَدَدِهِم .

Constitution and the same



استَعَدَّ جَيْشُ الْمُسْلَمِينَ لِلْقَتَالِ ، وَاتَّخَذُوا مُواقِعَهُمْ . ثُمَّ صَرَحْ هَرَقَلْ فِي رَجَالَهُ يَأْمُرُهُمْ بَالَــتَّقَدُّم لِلْقَتَالِ ، فلاقَاهُم حَيْشُ الْمُسْلَمِينَ فِي مُؤْتَة . وكَانَتْ مَعْرَكَة عَجِيبة شَرِسة ، وَكَانَتْ مَعْرَكَة عَجِيبة شَرِسة ، وَذَلك لأنَّ ثلاثة آلاف مُقَاتلِ يَحَارِبُونَ مائتي أَلف . فكان جيشُ الْمُسْلَمِينَ يُقَاتلُ قَتَالاً مَريراً مُتَسلَحًــا بالإيمان. جيشُ الْمُسْلَمِينَ يُقَاتلُ قَتَالاً مَريراً مُتَسلَحًـا بالإيمان.



وكان زيد بن حارثة يحمل بضراوة بالغة وبسالة وشجاعة نادرة . سبيل الله .



فَأَخَذَ الرَّايَةَ جَعْفَر بْنِ أَبِي طَالَبِ ، وَتَقَدَّمَ الْمُقَاتِلِينَ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر ، وَاستَمر يُقَاتِلُ حتى قُطَعَتْ يَدُهُ الْيُمْنِي ، فَأَمْسَكَ السَّرَّايَةَ بِيَدِهِ الْيُسْرِي ، حتى قُطَعَتْ هي اللَّهُ مُنَى ، فَأَمْسَكَ السَّرَّايَةَ بِيَدِهِ الْيُسْرِي ، حتى قُطَعَتْ هي اللَّهُ وَاسْتَمَر يُقَاتِلُ حتى اللَّهُ وَاسْتَمَر يُقَاتِلُ حتى اللَّهُ وَاسْتَمَر يُقَاتِلُ حتى السَّتَشَهِدَ .

فأخذ الراية بعده عبد تِ يَا ثَابِتِ بَنِ أَرْقُمٍ. فَقَالَ لَهُمْ مَا أَنَا بِفَاعِلَ ، فَاخْتَارُوا 8 ILLA

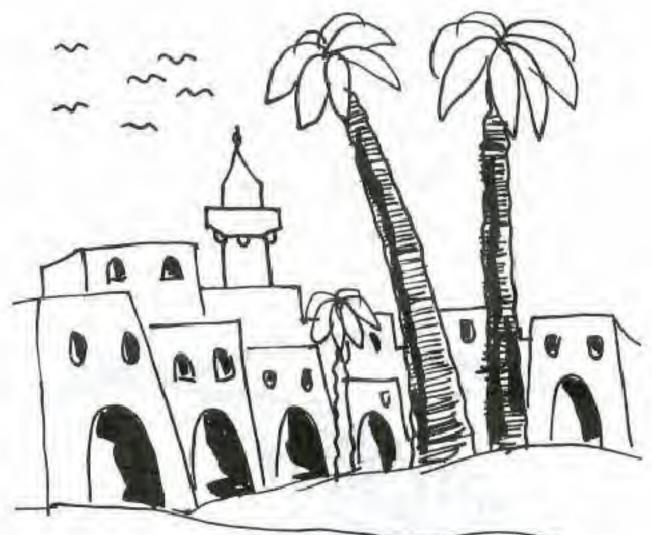

فَأَشَارُوا إِلَى خَالد بْنِ الْوَلِيد ، فَأَسْرَعَ يَحْمَلُ الرَّايَةَ وَيَتَقَدَّمُ السَّفُوفِ لَيدير القَتَالُ فَى ضَرَاوَة بِالْغَة . وفي ذَلكَ الْوَقْتُ كَانَ رَسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وَسَلَم في الْمُدينَة وَعَيْنَاهُ تَذَرَّفَانِ اللَّه صلى اللَّه عليه وَسَلَم في الْمُدينَة وَعَيْنَاهُ تَذَرَّفَانِ اللَّه مُوتَة وَذَلك : تَدَرُّفَانِ اللَّه ، وَكَانَ يَقُولُ : أَخَذَ الرايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيب ، ثُمَّ أَخَذَهَا بْنُ رَوَاحَة فَأُصِيب ، ثُمَّ أَخَذَهَا بْنُ وَلَاكَ يَقُولُ ؛ أَخَذَهَا بْنُ رَوَاحَة فَأُصِيب ، ثُمَّ أَخَذَهَا بْنُ وَلَاكَ يَقُولُ ؛ أَخَذَها بْنُ وَاحَة فَأُصِيب ، ثُمَّ أَخَذَهَا سَيْف اللَّه وَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْه .

أَدَارَ خَالِدُ بْنِ الْولِيدِ الْمَعْرَكَةَ بِبَرَاعَة فَائَدِ قَة وَنَبُوغ حَرْبِي مُتَقَدِّم ، وَكَانَ كُلُ هَمَّه أَنْ يَخْرِج مَنَ الْمَعْرَكَة بِأَقَلِ الْخَسَائِرِ الْمُمْكَنَة لأَنَّه كَانَ مِنَ الْمُسْتَحِيلِ أَنْ يَصْمُد جِيشُ الْمُسْتَحِيلِ أَنْ يَصْمُد جِيشُ الْمُسْتَحِيلِ أَنْ يَصِمُد جِيشُ الْمُسْلَمِينَ الصَّغَيرِ أَمَامَ أَمُواجِ الروم الْكثيفة . فَأَرَاد خَالِد أَنْ يَتُم ذَلَكَ بِحِيلَة تَحْفَظُ كَرَامَة الْمُسلَمِين.

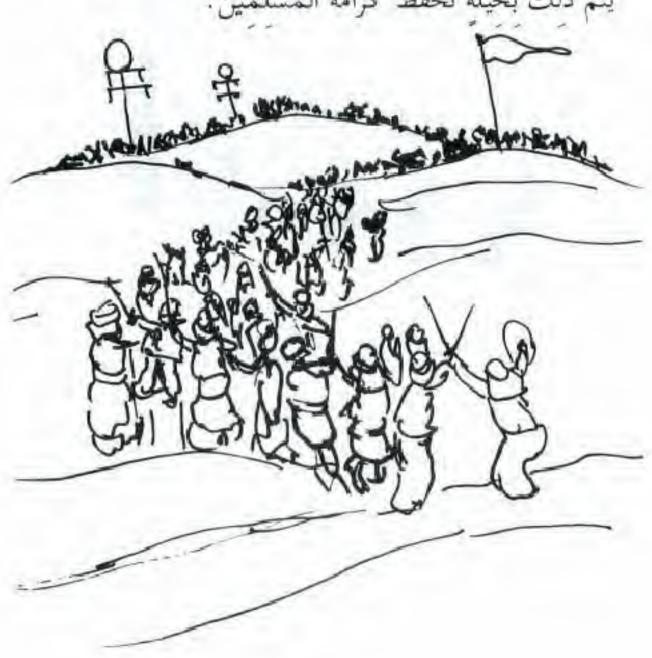

وَاسْتَطَاعَ خَالِدٌ أَنْ يَصْمُدَ بِجَيْشُهِ أَمَامَ الْأَعْدَاءِ ويُقَاتِلُهُم طُوالَ الْنَهِارِ فَلَمَّا أَتَى اللَّيْلُ رَاحَ يَخَطَّطُ لِخُدْعَةَ حَرْبِيَّة تُلْقِي الرَّعَبِ وَعَدَمَ السِّقَةَ فِي قُلُوبِ السَّرُومَانِ حَتَى يَتَوَاجَعُواً دُونَ أَنْ يُفَكِّرُوا فِي مُطَارَدة الْمُسْلَمِينَ .



اجْتَمَعَ خَالِدٌ مَعَ قُوَّادِ جَيشه وَرَاحِ يَشْرَحُ لَهُمْ خُطَّتُهُ وَمَكِيكَ دَتُهُ الْحَرْبِيَّةِ ، وَحَدَّد لَهُمْ مَهَامَّهُمْ في الصَّبَاحِ ، وَطَلَبَ منْهُمُ الْإِلْتَزَامِ بَهَا وَتَنْفِيدُهَا بِدَقَّة، فَإِنْ نَجَحَتُ كَانَتِ وَطَلَبَ منْهُمُ الْإِلْتَزَامِ بَهَا وَتَنْفِيدُهَا بِدَقَّة، فَإِنْ نَجَحَتُ كَانَتِ الْخَلاص لِجِيشِ الْمُسلِمِينَ مِن جيوشِ الرَّومِ الْكَبِيرَةِ.





عَبُّا خَالِدٌ جَيْشَهُ مِنْ جَديد ، وَفِي الصَّبَاحِ غَيَّرَ مَوَاقَعَهُمْ ، إِذْ جَعَلَ مَنْ كَانَ فِي الْأَمَامِ فِي الْخَلْف ، وَمَنْ كَانَ عَلَي إِذْ جَعَلَ مَنْ كَانَ عَلَي الْأَمَامِ فِي الْخَلْف ، وَمَنْ كَانَ عَلَي الْيَسَارِ . وعَسَدَمَا اكْتَشَفَ السَّرُومَانَ تَغَيَّرَ حَالَ الْمُسْلَمِينَ تَهَيَأَ لَهِمْ أَنَّ عَدَدَهُمْ قَدْ زَادَ بِضْعَ الاف أَخْرِي وَظَنّوا أَنَ هُنَاكَ مَدَداً أَتَى إِلَيْهِم مِنَ الْمَدِيسَنَة فَخَافُوا وَرُعبُوا رُعبًا شَدِيداً .

أَبْلَغَ قُوادُ الرَّومَانُ هَرَقُلِ بُوضَعِ جَيْشِ الْمُسْلَمِينَ الْجَديد. وَقَالُوا : لَقَدْ أَنِي لَهُمْ مَدَدا وَلا نَعْرِفُ خُطَّتهم بَعْدُ فَقَالَ هَرَقُلُ : لاَ تُقَدِّمُوا عَلَى عَمَلِ يُقلِّلُ مِنْ شَأْنَنَا ، وَإِلاَّ كَانَت الغَلَبَةُ لَهُمْ . فَإِنْ كَانَ لاَبُدُ مِنْ التَّرَاجِعِ فَلا بأس فَلْنَتَرَاجَعْ، الغَلَبَةُ لَهُمْ . فَإِنْ كَانَ لاَبُدُ مِنْ التَّرَاجِعِ فَلا بأس فَلْنَتَرَاجَعْ،





رَّاى جَيْشُ الْمُسْلَمِينَ حَرَّكَةً غَيْرِ عَادِيَّة فِي جَيُوشَ السَّرُومَانَ فَاسْتَعَدُّوا لَلْقَتَالَ ، وَتَنَاوَشُوا سَاعَاتَ . وَكَانَ خَالَدُ الْوَلْتِ يُنفَدُّ خُطَّتَهُ إِذْ جَعَلَ فَرْقَةً مِنْ الْوَلْيِ لَهُ فَرْقَةً مِنْ الْوَلْيِ لَهُ فَرْقَةً مِنْ الْوَلْيِ لَهُ فَرْقَةً مِنْ الْوَلْيِ لَهُ مَا الْمُسْلَمِينَ تَتَرَاجَعُ بِبُطْء غَيْرِ مَلْحُوظ ، فِي حَينِ بَحَرْكُ فِرْقَةً أَخْرَى وَكَأَنَّهَا تَتَقَدَّم لِمَوَاقِعَ جَدِيدَة .

رأى ذَلكَ قُوادُ السرُّومَانَ ، فَظُنُّوا أَنَّ جَيْشَ الْمُسْلَمِينَ يَخْدَعُهُم وَيُدَبُّرُ لَهُمْ خُطَّةً لِسَجْبِهِم إِلَى قَلْبِ السَصِحْرَاءِ لِلْقَضَاءِ عَلَيْهِمْ ، فَتَبَتُوا فِي أَمَا كَنِهِمَ قَلِيلاً ثُمَّ رَاحَتْ فَرِقَهُم لِلْقَضَاءِ عَلَيْهِمْ ، فَتَبَتُوا فِي أَمَا كَنِهِمَ قَلِيلاً ثُمَّ رَاحَتْ فَرِقَهُم هِي أَيْضَا تَتَرَاجِعُ لِلْخُلُفَ خَوْفا مِنْ مَكِيدة قَدْ تَسُؤُوهُمْ . هِي أَيْضًا تَتَرَاجِعُ لِلْخُلُفَ خَوْفا مِنْ مَكِيدة قَدْ تَسُؤُوهُمْ . وظَلَّتُ هَكَذَا حَتَى رَجَعَتْ جَيُوشُهُم جِمَيعاً تَارِكِينَ أَرْضَ الْمُنْ مَكِيدة قَدْ تَسُؤُوهُمْ . وظَلَّتُ هَكَذَا حَتَى رَجَعَتْ جَيُوشُهُم جِمَيعاً تَارِكِينَ أَرْضَ



فَرحَ جَيْشُ الْمُسْلَمِينَ بِنَجَاحِ خُطَّتَهِمْ وَانْسَحَابِ جُيُوشِ السَّعَرَكة . فأَمرَ خَالدُ رِجَالهُ بَجَمْعِ السَّهِدَاءِ الْمُسْلَمِينَ مِنْ أَرْضِ المَعْرَكة . فأَمرَ خَالدُ رِجَالهُ بَجَمْعِ شُهِدَاءِ الْمُسْلَمِينَ مِنْ أَرْضِ الْمَعْرَكَةِ فَكَانُوا الثنا عَشَر رَجُلاً بَيْنَمَا كَانَ هَنَاكَ الْمُتَاتُ مِنَ الرُّومَانَ قَتْلَى





كَانَ مِنْ بَيْنِ شُهَدَاء الْمُسلمينَ زِيدٌ وَجَعْفَرُ وَعَبْدُ اللّهِ مِنْ حَامَلِي السِرَّاياتِ . وكَانَ زِيدٌ قَدْ أَصَابَتُهُ عَدَّة رِمَاحٍ وَجَعْفُرِ شَاهَدُوا فِي جَسدَه بضْعاً وتسعينَ طَعْنَة ورَمْية بالرَّمَح ، وعَبْدُ السَّاهَدُوا فِي جَسدَه بضْعاً وتسعينَ طَعْنَة ورَمْية بالرَّمَح ، وعَبْدُ السَّاهَدُوا فِي جَسدَه بَضْعاً وتسعينَ طَعْنَة ورَمْية بالرَّمَح ، وعَبْدُ السَّاهَ أَصَابَتُهُ عَدَة طَعَنَاتٍ ، ورَغْمَ ذَلِكَ كَانُوا يُقَاتِلُونَ حَتَّى الحَر قطرة من دَمَائهم .

فَلَمَّا عَلَمَتُ قَبَائِلُ الْعَرَبِ فِي أَنْحَاءِ الشَّامِ عَنْ نَتِيجَة هَذِهِ الْمُعْرَكَة تَعَجَّبُوا وَدهشُوا كَيْفَ يَقَفُ جَيْشُ الْمُسلمينَ الْمُسلمينَ المُعْدِبُو أَمَامٌ جَيُوشُ الرُّومَانِ أَكْبُر وأَعْظَم قُوَّة عَلَى الأَرضِ الصَّغيبُ وأَعْظَم قُوَّة عَلَى الأَرضِ فِي ذلكَ الْوَقْتِ ؟؛ وكيف خَرَجُوا مِنْهِا سَالِمِينَ ؟؛ وكيف خَرَجُوا مِنْهِا سَالِمِينَ ؟؛





وَاجْتَمَعُ الْمُشْرِكُونَ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ يَتَبَاحَثُونَ فَى أَمْرِ هَذَهِ الْمُعْرَكَة . فَتَأَكَّدُوا أَنَّ النَّصَرَ مِنْ عَنْدَ اللَّهِ وَأَنَّه حَامَى هَذَهِ الْمُسَلَمِينَ وَمُؤَيِّدهُم ، وأَنَّ مُحَمِّداً رسولِ السَّلَمِينَ وَمُؤَيِّدهُم ، وأَنَّ مُحَمِّداً رسولِ السَّلِينَ وَمُؤَيِّدهُم مِنَ اللَّمَانَ وَذَبِيانَ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْقَبَائِلِ الْأَخْرَى .

وَعَادَتُ قُوّاتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمَدِينَة بَعْدَ أَنْ قَامَتْ بِهَذَا الْعَمَلِ الْبُطُولِي الْذِي جَعَلَ الْأَعْدَاءَ يَفكُرُونَ مراتٍ قبلَ أَنْ يَقدُم الْبُطُولِي الَّذِي جَعَلَ الْأَعْدَاءَ يَفكُرُونَ مراتٍ قبلَ أَنْ يَقَدُم الْمُسْلَمِينَ . وكانتُ هَذَه يَقَدُم الْمُسْلَمِينَ . وكانتُ هَذَه الْمَعْرَكَة بدَايَة السِلَقاء مع جَيُوسُ السِرُومانِ الَّذِيسِ التَّصَرُوا عَلَيْهِمَ الْمُسْلَمُونَ بَعْد ذلكَ وَفتَحوا بِالاَدَهُم .

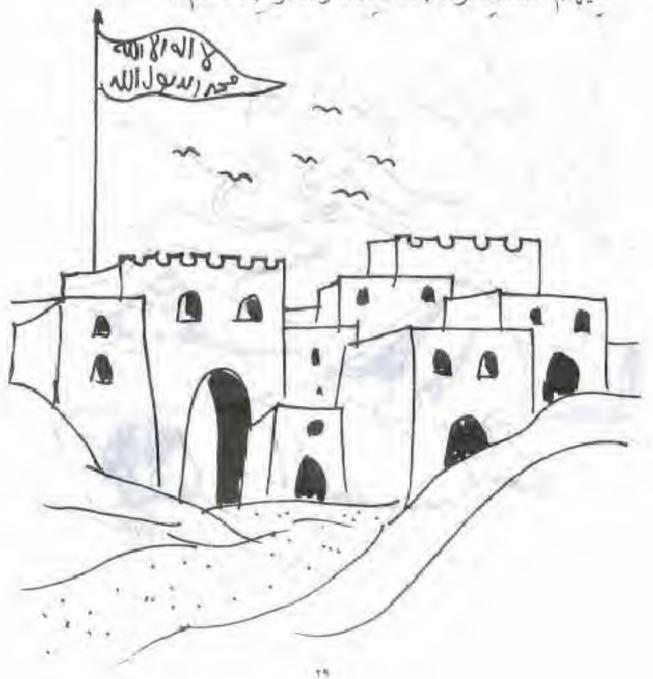

وَلَمْ يَنْسَ رَسُول اللَّهِ صَلَى الله عليه وسلم هُولاً عالَيْنَ النَّهِ عَلَيْهِ وسلم هُولاً عالَيْنَ الْعَرَب فَأْرِسَلَ لَهُمْ قُولًا لَعَاوَنُوا مَعَ السِلِلَهُمْ قُولًا عَمْرُو بَنِ الْعَاصِ وَكَانَ عَمْرُو يَسَيَسِرُ لَيْلاً لِتَأْدِيبِهِمْ قَادَهَا عَمْرُو بَنِ الْعَاصِ وَكَانَ عَمْرُو يَسَيَسِرُ لَيْلاً وَيَكُمُن نَهَاراً، حَتَى وَصَلَ إِلَيْهِم، فَرَاح يَعْزُوهُمْ وَيَأْذِبَهُم.

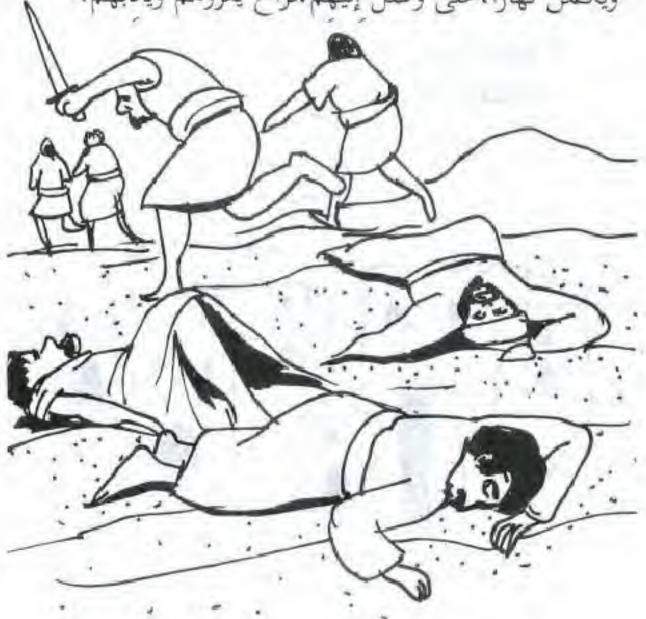

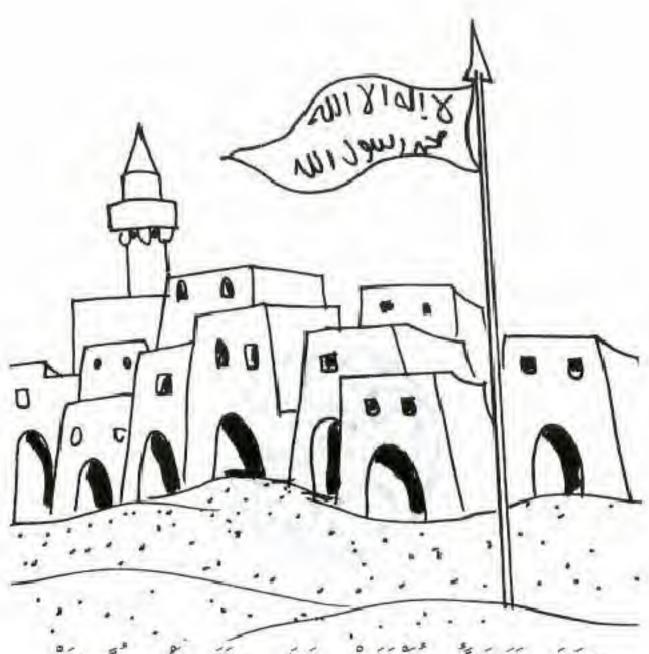

كُمَا خَرَجَ أَبُو عَبَيْدَةً بِنَ الْجَرَاحِ عَلَى رَأْسِ قُوّة لِنَفْسِ الْغَرَضِ، فَانْضَمَّ إِلَى عَمْرو بِنِ العاص، وَقَاتَلُوا الْمَشْرَكِينَ وَشَرَّدُوهُم، فَهَرَبَ وَا فَى الْبِلاَد، وَتَفَرَّقُوا تُمَّ عَادَتُ قَفُولِ الْمُسْلَمِينَ فِي سَلاَم إِلَى المَديَ الْبِلاَد، وَتَفَرَّوُهُ الْمُنَوَّرَةُ لَتَرْتَفَعَ رَايَةً الْمُسْلَمِينَ فِي سَلاَم إِلَى المَديَ الْمَالَةِ الْمُسْلَمِينَ فِي سَلاَم إِلَى المَديَ اللهِ الْمُسْلَمِينَ فِي سَلاَم إِلَى المَديَ اللهِ اللهِ الْمُسْلَمِينَ فِي سَلاَم إِلَى المَديَ اللهِ اللهُ اللهِ الله